هامرات المحبوبية,"









"المغامرات المحبوبة"

## في مَدِينَةِ المَالِاهِي

قصَّة وَرُسُوم: ا ْ. ق. مَاكَچُريجِور أَعَادَ حَكَايِتهَا: يَعَقُوبِ الشَّـَارُونِي

> الناشرون: ليديبِرُد بُوك ليمتد لافبورو

مكئبَة لبُنَان بيروت تَحْكِي هٰذِهِ ٱلقِصَّةُ ٱلجذابَةُ ٱلمُغَامَراتِ ٱلمُثِيرَةَ ٱلنِي قَامَ بِهَا فُلْفُلُ وياسَمِين في مَدِينَةِ ٱلمَلاهي.

ورُسُومُ ٱلكِتابِ رائِعةٌ ذَاتُ أَلْوانٍ ساحِرَةٍ ، تَشُدُّ ٱلطَّفْلَ إِليها بِمَا فِيها مِنْ جَهَاءٍ وبِمَا تُوحِيْهِ له مِنْ خَيَالٍ مُتَمَّم لعُنْصُرِ ٱلحِكايةِ .

وتَجْدُرُ ٱلإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ وَرَاءَ هَٰذِهِ ٱلحِكَايةِ ٱلطَّرِيْفَةِ ٱلْمُسَلِّيةِ غَايةً تَرْبُوِيَّةً. فَفِيها تَوْجِيْهُ غَيْرُ مُباشِرٍ لِلأَطْفَالِ لِيَتَصَرَّفُوا ٱلتَّصَرُّفَ ٱلسَّلِيمَ وَلِينَعَلَّمُوا كَيْفَ يُقَدِيْرِ مِثْلِ تِلْكَ وَلِينَعَلَّمُوا كَيْفَ يُقَدِيْرِ مِثْلِ تِلْكَ ٱلنَّصائِحِ أَهْلِيهِمْ وَكَيْفَ أَنَّ عَدَمَ تَقْدِيْرِ مِثْلِ تِلْكَ ٱلنَّصائِحِ قَدْ يُؤَدِّي بِهِمْ إِلَى ٱلْوَقُوعِ فِي مَآذِقَ خَطِرَةٍ. كَمَا انَّ فِيها تَذْكِيراً لِلأَهْلِ بَأَنَّ لِأَنْهُمْ أَطْفَالُ ، ولِأَنَّهُمْ لِلأَهْلِ بَأَنَّ لِأَطْفَالُ ، ولِأَنَّهُمْ لَلْعَلِيقِ اللهِ الوَعِي بَعْدُ. ولِذَلِكَ فإنَّ ٱلشَّخْصِيّاتِ ٱلتي نُقَابِلُها في هٰذِهِ ٱلسَّلْسِلَةِ شَخْصِيّاتِ التي نُقَابِلُها في هٰذِهِ ٱلسَّلْسِلَةِ شَخْصِيّاتٌ بَشَرِيَّةً في هٰذِهِ السَّلْسِلَةِ شَخْصِيّاتٌ بَشَرِيَّةً أَلْبِسَتْ هَيْئَةَ ٱلحَيَواناتِ لِتَكُونَ أَقُرُبَ إِلَى قُلُوبِ ٱلأَطْفَالِ ٱلذِينَ يُحِبُونَ أَلْفِيلِ اللهَ قُلُوبِ ٱلأَطْفَالِ ٱلذِينَ يُحِبُونَ أَلْكُونَ أَقُرُبَ إِلَى قُلُوبِ الأَطْفَالِ الذِينَ يُحَبُونَ أَلْمُونَ إِلَى اللهَ قُلُوبِ الأَطْفَالِ الذِينَ يُحَبُونَ أَلْوَى اللهِ قَلُوبِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَونَ إِلَى اللهَ اللهِ اللهُ الذِينَ المِنْ اللهُ اللهُ

وَرَغَبَةً فِي ٱلاِسْتِفَادَةِ مِنْ هَادِهِ ٱلغَايَةِ ٱلتَّرْبَوِيَّةِ ، ومِنْ شُعُورِ ٱلطِّفْلِ بَأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ هَذَا ٱلجَوِّ ٱلمُحِيْطِ بِهِ ، فَقَدْ أُوثِرَ أَنْ تُخَاطَبَ ٱلشَّخْصِيّاتُ ، عَلَى مَدَارِ ٱلحِكايَةِ ، مُخاطَبَةَ ٱلعاقِلِ .

خقوق الطبع محفوظة
 طبع في انكلترا
 ۱۹۷۹

لـونغــمَات هـَارلو





طَلَعَ ٱلصَّبَاحُ وبَيْتُ ٱلفَرافِيرِ كُلُّهُمْ نائِمونَ ، لا يُسْمَعُ لَهُمْ صَوْتٌ .

وَفَجْأَةً ، ارْتَفَعَ طَرْقٌ شَدِيْدٌ على زُجاجٍ نافِذَةِ البَيْتِ ، فَأَسْتَيْقَظَتْ أُمُّ الفَرافِيْرِ مِنْ نَوْمِها ، وَجَلَسَتْ عَلَى حَافَةِ السَّرِيْرِ ، تَفْرُكُ عَيْنَيْها مِنَ النَّعَاسِ .





وتُوالَتِ الطَّرَقاتُ ، فَمَشَتْ أُمُّ الفَرافِيْرِ إلى النّافِذَةِ مُتَمايِلَةً ، والنَّوْمُ يُداعِبُ أَجْفانَها ، وصاحَتْ بِقُلَقِ وغَضَبٍ : «ما هٰذا الطَّرْقُ الشَّدِيْدُ ؟ مَنِ الذي يُزْعِجُنا في الصَّباحِ الباكِرِ ، وابْني فُلْفُل وابْنتِي ياسَمِين نائِمانِ ؟!»

وجاء صَوْتُ عَمِّ سِنْجابِ مِنْ خارِجِ ٱلنّافِذَةِ يَقُولُ: «إِسْتَنْقِظُوا ... اِسْتَنْقِظُوا ... هَيّا إِلَى مَدِيْنَةِ اللّه هِي ... كُلُّ أَهْلِ ٱلقَرْيَةِ ذاهِبُونَ ، وأَنْتُمْ نائمون ! ... هَيّا إلى مَدِيْنَةِ اللّه هِي ... كُلُّ أَهْلِ ٱلقَرْيَةِ ذاهِبُونَ ، وأَنْتُمْ نائمون ! ... هَيّا إلى مَدِيْنَةِ ٱللّه هِي ، لِلْفُرْجَةِ واللّعِبِ .»





زالَ قَلَقُ أُمِّ ٱلفَرافِيْرِ وغَضَبُها ، عِنْدَ سَمَاعِها دَعْوَةَ عَمِّ سِنْجابِ لِلتَّوَجُّهِ إلى مَدِيْنَةِ ٱللاهي . وصَعِدَت إلى غُرْفَةِ ٱلنَّوْمِ ، وأَيْقَظَت فُلْفُل وياسَمِين مِنْ نَوْمِهما ...

قَالَتْ لَهُمَا فِي فَرَح : «هَيّا ٱسْتَيْقِظَا وَٱلْبَسَا بِسُرْعَةٍ . سَنَذْهَبُ بَعْدَ قَلِيْلٍ إِلَى مَدِيْنَةِ ٱللاهِي لِنَلْعَبَ وَنَلْهُوَ.»





وطارَ النَّعَاسُ ، في الحالِ ، مِنْ عَيْنَيْ فُلْفُل وياسَمِين ، وَقَفَرًا بِسُرْعَةٍ مِنْ فِراشِهِما .

لَبِسَتْ يَاسَمِينَ ثُوْبَهَا ٱلجَدِيْدَ ٱلأَزْرَقَ ، ولَبِسَ فُلْفُل مِعْطَفَهُ ٱلجَدِيْدَ ٱلأَخْمَرَ ، وكانا فَرِحَيْنِ مُسْتَبْشِرَيْنِ فَلْفُل مِعْطَفَهُ ٱلجَدِيْدَ ٱلأَحْمَرَ ، وكانا فَرِحَيْنِ مُسْتَبْشِرَيْنِ بِزِيارَةِ مَدِيْنَةِ ٱللَاهِي .

وعِنْدَما جَلَسا مَعَ أُمِّهِما حَوْلَ مائِدَةِ ٱلإِفْطارِ ، أَخَدَ ٱلثَّلاَتَةُ يَضْحَكُونَ ، وَيَتَحَدَّثُونَ فِي فَرَحٍ وَٱبْتِهَاجٍ عَنِ ٱلشَّعادَةِ ٱلتي تَنْتَظِرُهُمْ فِي مَدِيْنَةِ ٱلملاهِي ...





ثُمُّ أَسْرَعَ فُلْفُل وياسَمِين فَلَبِسَ كُلُّ مِنْهُما حِذَاءَهُ ، وَوَضَعَتْ أُمُّهُما مِظَلَّتُهَا الخَضْراءَ تَحْتَ إِبْطِها ، وأَمْسَكَتْ كُلًا مِنَ الصَّغِيْرَيْنِ بِيَدٍ.

وخَرَجُوا جَمِيعاً لِيَلْحَقُوا بِأَهْلِ اَلْقَرْيَةِ ، وَقَلْ تَزَاحَمُوا فِي الطَّرِيْقِ إِلَى مَدِيْنَةِ اللَّعِبِ وَالتَسْلِيَةِ .





وفي الطَّرِيْقِ ، قابَلَتْ عائِلَةُ الفَرافِيْرِ صَدِيْقَها سِمْسِم الصَّغِيْرَ ، وَهُوَ جَالِسٌ يَبْكِي فَوْقَ حَجَرٍ كَبِيرٍ . سِمْسِم الصَّغِيْرَ ، وَهُوَ جَالِسٌ يَبْكِي فَوْقَ حَجَرٍ كَبِيرٍ . وَهُوَ جَالِسٌ يَبْكِي يَا حَبِيبِي الصَّغِيْر ؟» تَبْكِي يَا حَبِيبِي الصَّغِيْر ؟»





أَجابَ سِمْسِمِ ٱلصَّغِيرُ ، ودُمُوعُهُ تَمْلَأُ عَيْنَيْهِ : «سَبَقَنِي جِيْرانِي ، وتَركُونِي وَحْدِي ... أُرِيْدُ ٱلذَّهَابَ الله مَدِيْنَةِ ٱللاهِي ولَيْسَ مَعِي نُقُودٌ !» طَهَرَ ٱلأَسَفُ على وَجْهِ فُلْفُل وقالَ : «لا تَبْكِ !» وقالَتْ ياسَمِين : «نَأْخُذُهُ مَعَنا يا أُمِّي !» وقالَتْ ياسَمِين : «نَأْخُذُهُ مَعَنا يا أُمِّي !» وقالَتْ أُمُّ ٱلفَرافِيْرِ : «تَعالَ مَعَنا يا سِمْسِم ... قالَتْ أُمُّ ٱلفَرافِيْرِ : «تَعالَ مَعَنا يا سِمْسِم ...

سَتَصْحَبُنا إلى مَدِيْنَةِ ٱلملاهي!»





فَرِحَ سِمْسِم ٱلصَّغِيرُ بِٱلدَّعْوَةِ ، وَاطْمأَنَّ لِحَنَانِ أَمَّ الفَرافيرِ .

نَسِيَ سِمسِمِ ٱلصَّغِيْرُ حُزْنَهُ ، وسارَ ٱلجميعُ فَرِحِيْنَ مُبْتَهِجِيْنَ ، وقَدِ ٱمْتَلَأَتِ ٱلطُّرُقاتُ حَوْلَهُمْ بِكُلِّ فِيْرَانِ ٱلقَرْيَةِ وأرانِهِا .





كَانَ ٱلْأُرانِبُ وَٱلفِيرانُ يَسِيرُونَ مُبْتَهِجِيْنَ ، الْأُرانِبُ وَٱلفِيرانُ يَسِيرُونَ مُبْتَهِجِيْنَ ، الْنَهُنِ ٱلْنَيْنِ الْآنَانِ ، وَلَلاَئَةَ ثَلاثَةَ ، وَأَرْبَعَةَ أَرْبَعَةً ، وَأَعْدادُهُمْ تَتَزايَدُ كُلَّ لَحْظَةٍ .

وَوَقَفَ عَمِّ سِنْجابِ يُرْشِدُهُمْ إِلَى ٱلطَّرِيْقِ وِيَقُولُ: «هَيَّا ... أَسْرِعُوا إ... أَنْظُرُوا إ... الأَراجِيْحُ بَدَأَتْ تَلُفُّ وَتَدُورُ ، تَرْتَفِعُ وتَنْخَفِضُ ... لَقَدْ بَدَأَ ٱليَوْمُ تَلْفَقُ وَتَنْخَفِضُ ... لَقَدْ بَدَأَ ٱليَوْمُ السَّعِيْدُ !!»





دُخلَتِ اللَّمُّ مَعَ فُلْفُلِ وياسَمِين وسِمْسِم إلى مَدِيْنَةِ وياسَمِين وسِمْسِم إلى مَدِيْنَةِ وَهُمُّ الفَرَحُ ، مُسْتَبْشِرِيْنَ بِيَوْم

ٱلملاهي ، وقَدْ مَلَاً هُمُ ٱلفَرَحُ ، مُسْتَبْشِرِيْنَ بِيَوْمٍ مِنَ ٱللَّعِبِ وَٱلنَّشَاطِ .

وتَقَدَّمَتِ ٱلأُمُّ إِلَى دَكَانِ ٱلحَلُوى ٱللَّذِيْذَةِ المَالْفُوفَةِ بِوَرَقٍ جَمِيْلٍ.

واَشْتَرَتْ مِنْ عَمِّ أَرْنَب مَصَّاصَاتٍ لِفُلْفُل وياسَمِين سِمْسِم.

وَٱبْتَسَمَ عَمِّ أَرْنَب ، وقَدَّمَ لَهُمْ أَطْيَبَ ما عِنْدَهُ مِنْ قِطَعِ ٱلحَلُوى ٱللَّذِيْذَةِ .



واَرْتَفَعَ صَوْتُ اللّنادِي وهو يَقُولُ: «هَيّا يا أَوْلادُ ... أَنَّ الذي أَوْلادُ ... أَنَّ الذي أَوْلادُ ... أَنَّ الذي يُصِيْبُ الهَدَفَ يَرْبَحُ قِطْعَةً مِنْ حَلّوى جَوْزِ الهِنْدِ اللّهِنْدِ اللّهَذِيْدَةِ .»

وَتَقَدَّمَ فَلْفُل وسِمْسِم ، يُجَرِّبانِ حَظَّهُما ... لَمْ يُوَقَّقُ فُلْفُل فِي اللَّرةِ الأُولَى ، ثُمَّ أَصابَ الهَدَفَ فَلْفُل فِي اللَّرةِ الأُولَى ، ثُمَّ أَصابَ الهَدَف فِي اللَّرةِ الأُولَى ، ثُمَّ أَصابَ الهَدَف فِي اللَّرةِ الأُولَى ، ثُمَّ أَصابَ الهَدَف فِي اللَّرةِ اللَّهُ الل

وأَعْطَى ٱلْمَنادِي فُلْفُل حَلُوى جَوْزِ آلهِنْدِ ٱللَّذِيْذَة ، مُكَافَأَةً لَهُ عَلَى فَوْزِهِ ، فَٱقْتَسَمَهَا فُلْفُل مَعَ سِمْسِم وياسَمِين .



قُلُوبُهُمْ بِسُرْعَةٍ .

حَيُوانًا هائِـلًا ، فَدَقَّتْ

صاح فُلْفُل وياسَمِين في دَهْشَةٍ: «اَلْفِيْلَ!... اَلْفِيلَ ! ... هذا فِيْلُ حَقِيْقِي !!»

وقالَ سِمْسِم ٱلصَّغِيْرُ في عَجَبٍ : «ما هٰذا؟!... اَلْفِيْلُ ضَخَمُ ... ومُرْتَفِعٌ كَالْأَشْجَارِ!»

وقالَتْ أُمُّ ٱلفَرافِيرِ: «مَنْ يُرِيْدُ أَنْ يَرْكَبُ عَلَى ظَهْر ٱلفِيْل ؟»

وفي صَوْتٍ واحِدٍ ، صاحَ الجَمِيعُ : «أنا ... أَنَا ... أَنَا ...» فَأَعْطَتْهُمْ نُقُودًا ، وقالَتْ : هَيّا ... إِذْهَبُوا إِلَى صاحِبِ ٱلفِيْل .»





طَلَبَ مِنْهُمْ صَاحِبُ ٱلفِيْلِ أَنْ يَصْعَدُوا ٱلسُّلُمَ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

وَأَخَذُوا يَصْعَدُونَ ٱلسُّلَّمَ ويَصْعَدُونَ ، حَتَّى صاروا في آرْتِفاعِ ٱلأَشْجَارِ!

وقالَتْ أُمُّ الفَرافِيْرِ: «أُثْبُتُوا جَيِّدًا عَلَى ظَهْرِ الْمُثْبَوَا جَيِّدًا عَلَى ظَهْرِ الفَيْلِ ، ولا تُمْسِكُوا بِما يُقابِلُكُمْ مِنْ فُرُوعِ الأَشْجارِ ، حَتَّى لا تَسْقُطُوا !» حَتَّى لا تَسْقُطُوا !»





سار ٱلفِيْلُ عَلَى مَهَلِ ، يَدِبُّ خُطُوةً بَعْدَ خُطُوةٍ ، وَالأَصْدِقَاءُ ٱلثَّلاثَةُ فَرِحُونَ ، يَتَمَايُلُونَ فَوْقَ ظَهْرِهِ وَالأَصْدِقَاءُ ٱلثَّلاثَةُ فَرِحُونَ ، يَتَمَايُلُونَ فَوْقَ ظَهْرِهِ مَعَ كُلِّ خُطُوةٍ ، مَرَّةً إلى ٱليَمِيْنِ ، وأُخْرَى إلى ٱليَسَارِ . وخافَتْ ياسَمِين قلِيْلا . أَمَّا فُلْفُل ، فَأَخْدَ يَلْهُو وخافَتْ ياسَمِين قلِيْلا . أَمَّا فُلْفُل ، فَأَخَدَ يَلْهُو بقطف ثِمارِ شَجَرَةٍ كانَ آلفِيْلُ يَسِيْرُ تَحْتَهَا . وَمَدَّ يَدَيْهِ إِلَى غُصْنِ ٱلشَّجَرَةِ وشَدَّهُ ، فَوجَدَهُ قَوِيًّا لا يَلِيْنُ . وَاسْتَمَرَّ ٱلفِيْلُ فِي سَيْرِهِ ، مُبْتَسِمًا فِي سَعادَةٍ وَاسْتَمَرَّ ٱلفِيْلُ فِي سَيْرِهِ ، مُبْتَسِمًا فِي سَعادَةٍ مَعْ كُلِّ خُطُوةٍ ، لا يَرَى مَاذَا يَحْدُنُ فَوْقَ ظَهْرُهِ . مَعَ كُلِّ خُطُوةٍ ، لا يَرَى مَاذَا يَحْدُنُ فَوْقَ ظَهْرُهِ .





وَلٰكِنْ ، ماذا حَدَثَ؟ حاوَلَ فُلْفُلِ أَنْ يَقْطَعَ غُصْنَ شَجَرَةٍ أَمْسَكَ بِهِ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ .

وَفَجْأَةً ، وَجَدَ فَلْفُلُ نَفْسَهُ يَرْتَفِعُ عَنْ ظَهْرِ ٱلفِيْلِ ، وَيَتَأَرْجَحُ فِي ٱلهَوَاءِ .

وتابَعَ ٱلفِيْلُ سَيْرَهُ ٱلبَطِيءَ ، تاركًا فَلْفُل مُعَلَّقًا فِي ٱلهَوَاءِ ، وقَدْ تَشَبَّتُ بِيَدَيْهِ بِغُصْنِ ٱلشَّجَرَةِ!!



لَيْ صَرَخَ فَلْفُلُ ، وَهُو يُثَبِّتُ يَدَيْهِ بِكُلِّ قُوْةٍ حَوْلَ غُصْنِ يَدَيْهِ بِكُلِّ قُوْةٍ حَوْلَ غُصْنِ الشَّجَرَة : «اَلنَّجْدَةَ ...

اَلنَّجْدَةَ ... سَأَقَعُ ... قِفْ يَا فِيْلُ !»

وصاحَ سِمْسِمَ ٱلصَّغِيْرُ ، وَهُوَ يَدُقُّ عَلَى رَأْسِ الضَّغِيْرُ ، وَهُوَ يَدُقُّ عَلَى رَأْسِ الفَيْلِ : «قِفْ يا فِيْلُ ... قِفْ في ٱلحالِ ... فَلْفُلُ مُعَلِّقٌ بغُصْنِ شَجَرَةٍ !»

مُعَلِّقٌ بغُصْنِ شَجَرَةٍ !»

وفي خَوْفٍ ، قالَتْ ياسَمِين : «سَيَقَعُ أُخِي ... الله الله الماله الم

اِنْزَعَجَ الفِيْلُ ، وخَشِيَ عَلَى فُلْفُل مِنَ السُّقُوطِ ، فَقَالَ مِنَ السُّقُوطِ ، فَقَالَ مُضْطَرِبًا : «هَيّا نُشْرِعْ ، وَنَطْلُبِ النَّجْدَةَ .»





سَمِعَ طَائِرٌ جَمِيْلٌ ، كَانَ يَقِفُ عَلَى غُصْنِ شَجَرَةٍ ، صُرَاخَ فُلْفُل . وَرَأَى أَصَابِعَ فُلْفُل الصَّغِيرَةَ الضَّعِيْفَةَ وأَدْرَكَ أَنَّهُ سَيَقَعُ عَلَى الأَرْضِ .

قَالَ ٱلطَّائِرُ: «يَجِبُ أَنْ أَنْقِذَ فَلْفُل ، وأَمْنَعَ وأَمْنَعَ وَأَمْنَعَ وَأَمْنَعَ وَأَمْنَعَ وَأَمْنَعَ وَأَمْنَعَ وَقَوْعَهُ .»

وَفَجْأَةً ، أَفْلِتَتْ يَدًا فُلْفُل مِنْ غُصْنِ الشَّجَرَةِ ... لَكِنْ ، قَبْلَ أَنْ يَقَعَ ، أَمْسَكَ الطائِرُ ذَيْلَ فُلْفُل بِمِنْقَارِهِ لَكِنْ ، قَبْلَ أَنْ يَقَعَ ، أَمْسَكَ الطائِرُ ذَيْلَ فُلْفُل بِمِنْقَارِهِ الْقَوِيِّ .





تَمَّكَّنَ ٱلطَائِرُ ٱلشُّجَاعُ مِنْ رَفْعِ فَلْفُل إلى غُصْنِ ٱلشَّجَرةِ .

شُرَّ فُلْفُل بِنَجَاتِهِ مِنَ ٱلسُّقُوطِ، وزالَ خَوْفَهُ، وَرَالَ خَوْفَهُ، وَرَالَ خَوْفَهُ، وَرَالَ خَوْفَهُ ، وَرَالَ خَوْفَهُ ، وَرَالَ اللَّائِرِ بِإِحْدَى يَدَيْهِ .

أَشَارَ فُلْفُلَ إِلَى وَسَطِ مَدِيْنَةِ اللَّلَاهِي ، وقالَ لِلطَّائِرِ الشُّجَاعِ : «في وَسَطِ مَدِيْنَةِ اللَّلَاهِي تَرَكْتُ لِلطَّائِرِ الشُّجَاعِ : «في وَسَطِ مَدِيْنَةِ اللَّلَاهِي تَرَكْتُ أُمِّي وَالْطَائِرِ الشُّجَاعِ : «في وَسَطِ مَدِيْنَةِ اللَّلَاهِي تَرَكْتُ أُمِّي وَالْخَيْقِ ... أُرِيْدُ الْعَوْدَةَ إِلَيْهِمْ .»











عادَ ٱلفِيْلُ مُنْزَعِجًا وَمُضْطَرِبًا ، وأَخَذَ سِمْسِم وياسَمِين يَنْزِلان عَنْ ظَهْرِهِ ، يَيْنَمَا وَقَفَتْ أُمُّ ٱلفَرافير في وَسَطِ مَدِيْنَةِ ٱللاهِي ، تَسْتَمِعُ إلى ٱلحِكايَةِ في خَوْفٍ وَقَلَقٍ .

قَالَتِ ٱلأُمُّ : ﴿أَخَافُ أَنْ يُفْلِتَ فُلْفُلِ ٱلغُصْنَ ، فَيُقِعَ عَلَى ٱلأَرْضِ . لَيْتَهُ لَمْ يُحَاوِلْ جَذْبَ ٱلغُصْنِ ، فَيَقَعَ عَلَى ٱلأَرْضِ . لَيْتَهُ لَمْ يُحَاوِلْ جَذْبَ ٱلغُصْنِ ، لَيْتَهُ سَمِعَ نَصِيْحَنِي ! »





وأَخَذَتُ أُمُّ الفَرافِيرِ ياسَمِينِ وسِمْسِمِ ، والجُهَتْ إلى رَجُلِ الشُّرْطَةِ ، وقصَّتْ عَلَيْهِ ما حَدَث ، وَطَلَبَتْ مُساعَدَتَهُ . فَوقَفَ الرَّجُلُ يَسْتَمِعُ إلَيْها في قَلَقٍ . مُساعَدَتَهُ . فَوقَفَ الرَّجُلُ يَسْتَمِعُ إلَيْها في قَلَقٍ . وَلَمْ يُلاحِظُ أَيُّ مِنْهُمُ الطّائِرَ الكَبِيْرَ المُقْبِلَ عَلَيْهِمْ وَنُ مَكَانٍ بَعِيْدٍ .



بِهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وصاحَ فُلْفُل بَعْدَ أَنْ نَزَلَ عَنْ ظَهْرِ الطَّاثِرِ: «شَيْءٌ جَمِيْلٌ، شَيْءٌ مُثِيْرٌ، وَلَكِن ، الْحَمْدُ لِلّهِ أَنْنِي عُدْتُ سَالِمًا.»

ثُمَّ شَكَرَ فُلْفُلِ ٱلطَّائِرَ ٱلشُّجَاعَ ٱللَّطِيْفَ ، وَكَذَٰلِكَ شَكَرَتُهُ أُمُّ ٱلفَرافِيْرِ .

وقالَ رَجُلُ ٱلشُّرْطَةِ لِفُلْفُلُ : «اِنْتَهَى كُلُّ شَيْءٍ عَلَى خَيْرٍ هٰذِهِ ٱلْمَرَّةَ ، ولكِنْ لا تُخَالِفْ نَصِيْحَةَ أُمِّكَ بَعْدَ ٱليَوْمِ .»





وآنْصَرَفَ رَجُلُ ٱلشُّرْطَةِ .

وَوَدَّعَهُمُ ٱلطَّائِرُ وَٱرْتَفَعَ فِي ٱلفَضَاءِ مُحَلِّقًا ، فِيْمَا ٱلجَمِيْعُ يُكَرِّرُ لَهُ ٱلشَّكْرَ ويُلَوِّحُ مُودِّعًا .

وقالَ فُلْفُل : «مَعَ ٱلسّلامَةِ ، أَيُّهَا ٱلطَّائِرُ ٱلكَرِيْمُ ٱلشُّجَاعُ ، سَأَكُونُ صَدِيْقَكَ بَعْدَ ٱليَوْمِ وصَدِيْقَ كُلِّ ٱلطُّيُورِ .»



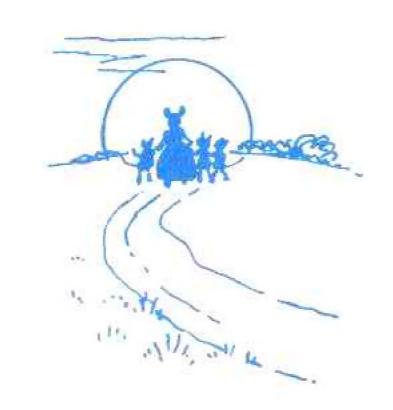

وَمَشَتْ أُسْرَةُ الفَرافيرِ عائِدَةً إلى بَيْتِها ، تَتَحَدَّتُ عَنْ مُغَامَرًاتِها ، وفي يَدِ كُلِّ واحِدٍ مِنَ الصِّغارِ قِطْعَةُ حَلُوى يَأْكُلُها . حَلُوى يَأْكُلُها .

حَكَى الصِّغارُ كَثيرًا عَنْ يَوْمِهِم الجَميلِ الْمُثِيْرِ في مَدِيْنَةِ اللّاهي ، وعَنِ الطّائِرِ الشُّجَاعِ ، وعَنْ رَجُلِ الشُّرْطَةِ .

وأَوْصَلَتْ أُسْرَةُ الفَرافيرِ سِمْسِمِ الصَّغِيْرَ إلى بَيْتِهِ ، وقَدْ مَلَأَتِ السَّعادَةُ قَلْبَهُ .